منوحى الحديث الشريف

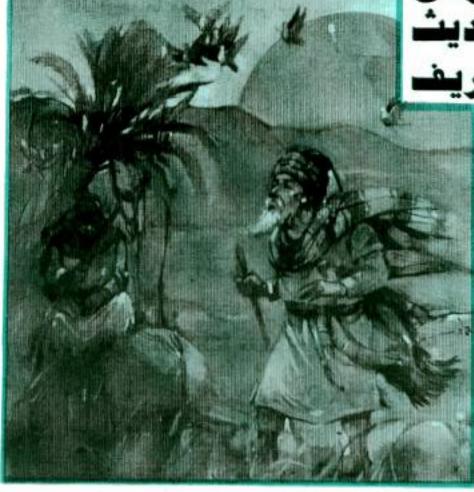

## البلاء العظيم

رسوم محمد حماد بقلم عبد الحميد عبد المقصود

المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشرواتوزيع

زَمَان .. زَمَان ..

قَبْلَ بَعْثَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) بِزَمَانٍ .. كَانَ يَعِيشُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الرِّجَالِ ..

Black Sonson

كَانُوا جَمِيعًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ..

كَانَ الرَّجُلُ الْأُوِّلُ أَبْرَصَ ..

وَكَانَ الرَّجُلُ الثَّانِي أَقْرَعَ ..

وَكَانَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ أَعْمَى ..

كَانَ الرَّجُلُ الْأُوَّلُ ذَاتَ يَوْمِ شَخْصًا عَادِيًّا ، لَا يَشْكُو مِنْ أَيِّ مَرَضٍ مُزْمِنِ أَوْ مُعْدِ ، يُنَفِّرُ النَّاسَ مِنْهُ ..

وَكَانَ لَهُ زَوْجَةٌ وَأَبْنَاءٌ ، وَأَهْلُ وَجِيرَانٌ وَأَصْدِقَاءٌ ..

وَكَانَ الرَّجُلَ مَحْبُوبًا مِنْ جَمِيع ِ أَهْلِهِ وَأَصْدِقَائِهِ وَمَعَارِفِهِ ، وَكَانَتْ لَهُ عَلَاقَاتٌ طَيْبَةٌ مَعَهُمْ جَمِيعًا ..

وَذَاتَ يَوْمِ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى ابْتِلَاءَ هَذَا الرَّجُلِ ، فَأَصَابَهُ بِمَرضٍ مِنْ أَشَدٌ الْأَمْرَاضِ مُحطُورَةً .

اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ ذَاتَ صَبَاحٍ ، وَتَحسَّسَ جِلْدَهُ ، فَوَجَدَهُ خَشِنًا ، وَقَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ مِنَ اللَّوْنِ الطَّبِيعِيِّ إِلَى لَوْنٍ أَبْيَضَ بَاهِتٍ ..

ظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّهُ قَدْ أُصِيبَ بِمَرَضٍ عَادِئً ..

ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى الطَّبِيبِ وَعَرَضَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ ، فَأَجْرَى الطَّبِيبُ الْكَشْفَ عَلَيْهِ ، وَصَدَمَهُ بِالْحَقِيقَةِ الْمُؤْلِمَةِ .. قَالَ لَهُ الطَّبِيبُ :

أَنْتَ مُصَابٌ بِالْبَرَصِ .. وَهُوَ مَرَضٌ مُعْدٍ .. يَجِبُ أَنْ تَتَحَاشَى الاَّحِبَلَاطَ بِالنَّاسِ ، حَتَّى لَا تُعْدِيهُمْ بِمَرَضِكَ الْحَطِيرِ ..

وَأَعْطَاهُ الطَّبِيبُ زُجَاجَةً بِهَا دَوَاءٌ سَائِلٌ ، وَنَصَحَهُ أَنْ يَدْهِنَ بِهَا

جَسَدَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فِي الْيَوْمِ ، كَمَا نَصَحَهُ بِالاَبْتِعَادِ عَنْ أَهْلِهِ ، حَتَّى لَا يُعْدِيَهُمْ ..

عَادَ الرَّجُلُ إِلَى بَيْتِهِ حَزِينًا مَهْمُومًا ، فَالْتَفَّ حَوْلَهُ أَوْلَادُهُ وَزَوْجَتُهُ ، وَسَأَلَتْهُ زَوْجَتُهُ :

مَاذَا حَدَثَ يَا زَوْجِي ؟ وَمَاذَا أَلَمَّ بِكَ ، لِكَيْ تَبْدُو مَهْمُومًا حَزِينًا هَكَذَا ؟.



وَشَرَعَ الرَّجُلُ يَشْرَحُ لِزَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ ، أَنَّهُ قَدْ أُصِينَ بِمَرَضِ الْبَرُصِ الْحُطِيرِ . : وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَيْتَعِدُوا عَنْهُ ، حَتَّى لَا يُعْدِيهُمْ بِمَرَضِهِ . . وَوَاظَبَ الرَّجُلُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ الَّذِى نَصَحَهُ الطَّبِيبُ بِاسْتِعْمَالِهِ . .

> مَضَى يَوْمٌ وَيَوْمَانِ .. وَأُسْبُوعٌ وَأُسْبُوعَانِ ،

وَالرَّجُلُ مُبْتَعِدٌ عَنِ النَّاسِ ، مُوَاظِبٌ عَلَى اسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَطْرَأْ أَىُ تَحَسُّنِ عَلَى حَالَتِهِ .. بَلْ إِنَّ مَنْظَرَ جِلْدِهِ الْأَبْيَضِ المُتَقَيِّحِ ، أَصْبَحَ مُثِيرًا لاشْمِئْزَازِ أَى شَخْصٍ يَرَاهُ ..

فَعَادَ الرَّجُلُ إِلَى زِيَارَةِ الطَّبِيبِ مَرَّةٌ وَمَرَّاتٍ ، وَلَمْ يَزِدِ الطَّبِيبُ عَلَى أَنْ نُصَحَهُ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ ..

وَلَمْ يَكْتَفِ الرَّجُلُ بِذَلِكَ ، بَلْ أَصْبَحَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ كُلَّ يَوْم عَلَى الْأَطِبَّاءِ وَالْخُكَمَاءِ ، مُحَاوِلًا أَنْ يَجِدَ عِنْدَهُمُ الدَّوَاءَ وَالشَّفَاءَ مِنْ مَرَضِهِ الْخُطِيرِ ، لَكِنَّهُمْ جَمِيعًا فَشِلُوا فِي عِلاجِهِ ..



وَبِمُرُورِ الْوَقْتِ شَعَرَ الرَّجُلُ بِالْيَأْسِ مِنَ الشَّفَاءِ ، فَسَاءَتْ حَالَتُهُ النَّفْسِيَّةُ ، خَاصَّةً عِنْدَمَا أَصْبَحَ النَّاسُ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِاسْمِ دالْأَنْدَ ص



وَبِمُرُورِ الْوَقْتِ أَصْبَحَ النَّاسُ يَنْفِرُونَ مِنْهُ ، وَلَا يُحِبُّونَ الاَّحْتِلَاطَ بِهِ ، أَوِ الْحَدِيثَ إِلَيْهِ ، أَوِ التَّعَامُلَ مَعَهُ .. ابْتَعَدَ عَنْهُ أَصْدِقَاؤُهُ وَجِيرَائُهُ وَأَقَارِبُهُ ، وَأَخِيرًا ابْتَعَدَ عَنْهُ أَوْلَادُهُ وَزَوْجَتُهُ ..

وَجَدَ الْأَبْرَصُ نَفْسَهُ فِي عُزْلَةٍ عَنِ النَّاسِ ، فَعَاشَ وَحِيدًا ..



وَكَانَ الرَّجُلُ الثَّانِي ﴿ وَهُوَ ﴿ الْأَقْرَعُ ﴾ ﴿ ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلًا عَادِيًّا مِثْلَ أَغْلَبِ النَّاسِ .. كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ رَأْسِهِ ..

وَذَاتَ يَوْمِ ابْتَلَاهُ اللهُ بِمَرَضٍ مُحطِيرٍ أَصَابَ فَرْوَةَ رَأْسِهِ ، فَبَدَأَ شَعْرُهُ يَتِسَاقَطُ ، حَتَّى أَصْبَحَ ذَاتَ صَبَاحٍ ، فَلَمْ يَجِدُ شَعْرَةً وَاحِدَةً فَوْقَ رَأْسِهِ .. صَارَ الرَّأْسُ حَالِيًا تَمَامًا مِنَ الشَّعْرِ .. بِالْحَتِصَارِ أَصْبَحَ الرَّجُلُ (أَقْرَعَ) ..

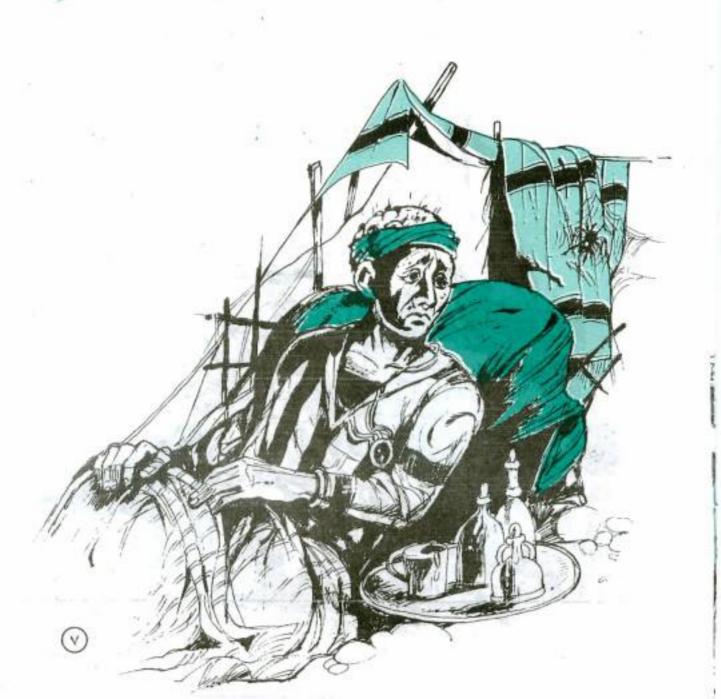

وَكَمَا فَعَلَ الْأَبْرَصُ ، ذَهَبَ الْأَقْرَعُ إِلَى الطَّبِيبِ .. لَمْ يَذْهَبْ إِلَى طَبِيبٍ وَاحِدٍ ، بَلْ عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَالْحُكَمَاءِ ..

وَكَمَا حَدَثَ لِلاَّبُرَصِ ، فَشَلَ الْأَطِبَّاءُ وَالْحُكَمَاءُ فِي مُعَالَجَةِ الْأَقْرَعِ ، وَكَمَا حَدَثَ لِلاَّبُرَصِ ، صَارَ النَّاسُ يَتَحَاشَوْنَ الاقْتِرَابَ الْأَقْرَعِ ، وَكَمَا حَدَثَ لِلاَّبْرَصِ ، صَارَ النَّاسُ يَتَحَاشَوْنَ الاقْتِرَابَ مِنَ الْأَقْرَعِ ، أَوْ الاَحْتِلَاطَ بِهِ ، حَتَّى لَا يُصِيبَهُمْ مِثْلُ الَّذِي أَصَابَهُ ..

وَكَمَا حَدَثَ لِلْأَبْرَصِ ، فَقَدْ سَاءَتْ حَالَةُ الْأَقْرَعِ النَّفْسِيَّةُ ،

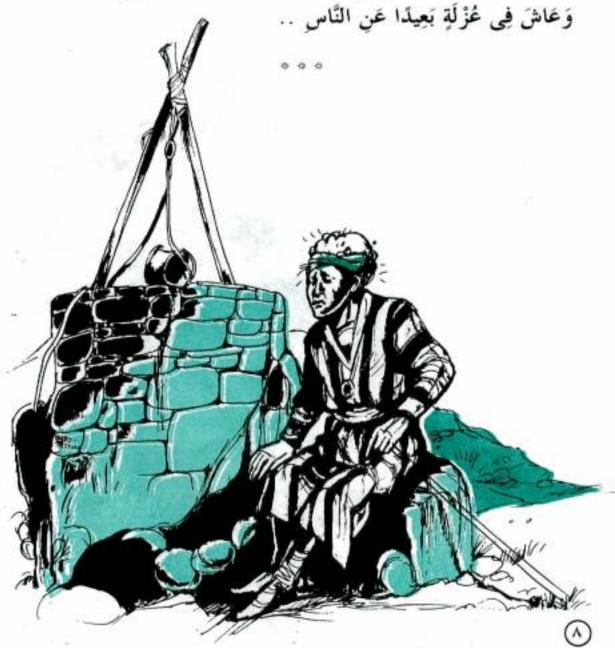

وَكَانَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ \_ وَهُوَ (الْأَعْمَى) \_ ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلًا بَصِيرًا يَرَى الدُّنْيَا بِعَيْنَيْهِ اللَّتَيْنِ حَلَقَهُمَا لَهُ اللهُ تَعَالَى ، ضِمْنَ النَّعَمِ الْكَثِيرَةِ الَّتِى أَنْعَمَ سُبْحَانَهُ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ ، كَنِعْمَةِ السَّمْعِ ، وَنِعْمَةِ الْعَقْلِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ النَّعَمِ ..

وَذَاتَ يَوْمِ ابْتَلَى اللهُ الرَّجُلَ الثَّالِثَ بِمَرَضٍ خَطِيرٍ فِي عَيْنَيْهِ .. فَقَدَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ بَصَرَهُ ، فَأَصْبَحَ ضَرِيرًا لَا يَرَى ..

وَكَمَا فَعَلَ (الْأَبْرَصُ) وَ (الْأَقْرَعُ) فَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ الْأَعْمَى إِلَى الْأَطِبَّاءِ وَالْحُكَمَاءِ ، لِعِلَاجِ عَيْنَيْهِ ، وَلَكِنْ دُونَ جَدْوَى ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَرُدً إِلَيْهِ بَصَرَهُ ..

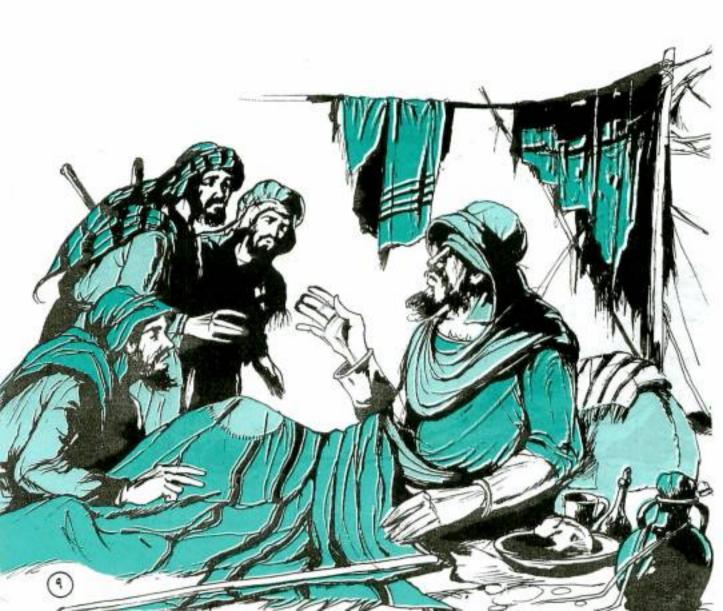

وَهَكَذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ مَحْرُومًا مِنْ نِعْمَةِ الْبَصَرِ .. لَمْ يَعُدُ فِي وُسْعِهِ أَنْ يَرَى الدُّنْيَا ، وَيَتَفَرَّجَ عَلَيْهَا ، كَمَا كَانَ يَحْدُثُ مِنْ قَبُلُ .. وأَصْبَحَ يَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيَقُودُهُ فِي ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ .. وَبَمُرُورِ الْوَقْتِ أَصْبَحَ الْأَعْمَى يَعِيشُ وَحِيدًا فِي عُزْلَةٍ عَنِ النَّاسِ ...

\* \* \*

وَأَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَخْتَبِرَ إِيْمَانَ الرِّجَالِ الظَّلَاثَةِ (الْأَبْرَصِ) وَ (الْأَقْرَعِ) وَ (الْأَعْمَى) وَأَنْ يَمْتَحِنَ قُوَّةَ إِيمَانِهِمْ ، وَهَلْ يَشْكُرُونَ نِعْمَةَ اللهِ ، إِذَا أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِمْ .. فَبَعَثَ إلَيْهِمْ مَلَكًا فِي صُورَةِ رَجُلٍ .. فَهَ اللهِ ، إِذَا أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِمْ .. فَبَعَثَ إلَيْهِمْ مَلَكًا فِي صُورَةِ رَجُلٍ .. ذَهَبَ النَّاسِ ، وَأَلْقَى ذَهَبَ النَّاسِ ، وَأَلْقَى ذَهَبَ النَّاسِ ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ السَّلَامَ ، ثُمَّ تَعَجَّبَ فِي نَفْسِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامَ ، ثُمَّ تَعَجَّبَ فِي نَفْسِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامَ ، ثُمَّ تَعَجَّبَ فِي نَفْسِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامَ ، ثُمْ تَعَجَّبَ فِي نَفْسِهِ : عَجَبًا .. مُنْذُ أُصِبْتُ بِهَذَا الْبَرَصِ اللّهِينِ ، وَالنَّاسُ جَمِيعًا يَنْفِرُونَ عِنْ مَنْ الْعَدُونَ مِنَّى ..! فَمَا بَالُ هَذَا الرَّجُلِ يَقِفُ أَمَامِي دُونَ مِنْ مَنْ الْعَدُونَ مِنَ الْعَدُونَ مِنْ الْعَدُونَ مِنَ الْعَدُونَ مِنَ الْعَدُونَ مِنَ الْعَدُونَ مَنْ الْعَدُونَ مِنَ الْعَدُونَ مَنْ الْعَدُونَ مِنَ الْعَدُونَ مِنَ الْعَدُونَ مِنَ الْعَدُونَ مِنَ الْعَدُونَ مِنْ الْعَدُونَ مَنْ الْعَدُونَ مِنْ الْعَدُونَ الْعَدُونَ الْعَدُونَ الْعَلَى الْعُلَولَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَولَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُولَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى

فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ :



مَا هِيَ أَحَبُّ أُمْنِيَةٍ إِلَى نَفْسِكَ ..؟ فَتَعَجَّبَ (الْأَبْرَصُ) وَقَالَ :



وَبِاسْمِ اللهِ الشَّافِي ، زَالَ عَنِ (الْأَبْرَصِ) مَرَضُهُ ، وَشُفِي مِنَ الْبَرَصِ فِي الْحَالِ ، فَعَادَ لَوْنُ جِلْدِهِ إِلَى طَبِيعَتِهِ ..



أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَىَّ هُوَ الْإِبِلُ .. نَعَمْ أَنَا أَحِبُ الْإِبِلَ، وَأَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ عِنْدِى مِنْهَا الْكَثِيرُ وَالْكَثِيرُ ..

وَكَانَ (الْأَبْرَصُ) فَقِيرًا ، فَأَعْطَى اللهُ الْمَلَكَ نَاقَةً عُشَرَاءَ (حَامِلًا) فَقَدَّمَهَا الْمَلَكُ لِلْأَبْرَصِ ، وَقَالَ لَهُ :

هَذِهِ النَّاقَةُ لَكَ .. خُدْهَا .. بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا ..



ثُمَّ احْتَفَى الْمَلَكُ فَجْأَةً تَارِكًا (الْأَبْرَصَ) فِي حَيْرَةٍ مِمَّا حَدَثَ لَهُ . كَانَ أَبْرَصَ فَشَفَاهُ اللهُ وَعَافَاهُ ، وَكَانَ فَقِيرًا فَأَعْطَاهُ اللهُ وَأَغْنَاهُ : لَكِنَّهُ تَسَاءَلَ فِي النَّهَايَةِ :

ثَرَى مَنْ يَكُونُ هَذَا الرَّجُلُ الْغَرِيبُ الَّذِى لَمْ أَرَهُ مِنْ قَبْلُ ..؟ لِمَاذَا مَسَحَ عَلَى جَسَدِى فَشَفَانِى ..؟ وَلِمَاذَا أَعْطَانِى هَذِهِ النَّاقَةَ ..؟

وَكَمَا حَدَثَ مَعَ (الْأَبْرَصِ) ذَهَبَ الْمَلَكُ إِلَى (الْأَقْرَعِ) فَوَقَفَ أَمَامَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ السَّلَامَ ، فَلَمَّا رَدَّ عَلَيْهِ (الْأَقْرَعُ) السَّلَامَ ، بَادَرَهُ الْمَلَكُ بِقَوْلِهِ :

مَا هِيَ أَحَبُّ أُمْنِيَةٍ إِلَى تُفْسِكَ ..؟

وَبِرَغْمِ تَعَجُّبِ (الْأَقْرَعِ) مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الْعَرِيبِ ، الَّذِى لَمْ يَرَهُ مِنْ قَبْلُ ، وَالَّذِى يُبَادِرُهُ بِالسُّوَّالِ عَنْ أَحَبُ الْأُمْنِيَاتِ إِلَى نَفْسِهِ ، فَإِنَّهُ تَحَسَّسَ رَأْسَهُ الْحَالِىَ مِنَ الشَّعْرِ وَقَالَ :

أَحَبُّ الْأَمْنِيَّاتِ إِلَى نَفْسِى هِىَ أَنْ يَزُولَ عَنِّى مَرَضِى، وَأَنْ يَمْنَحَنِى اللهُ شَعْرًا جَمِيلًا، يُعَطِّى رَأْسِى، حَتَّى لَا يَنْفِرَ النَّاسُ مِنْ مَنْظَرِى ..

فَقَالَ الْمَلَكُ :

بِسُم ِ اللهِ الشَّافِي . .

ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ وَمَسَحَ رَأْسَ (الْأَقْرَعِ) ..

وَبِاسْمِ اللهَ الشَّافِي زَالَ عَنِ (الْأَقْرَعِ) مَرَضُهُ ، وَشُفِي مِنْ قُرَاعِهِ ، فَنَبَتَ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ جَمِيلٌ .. تَحَسَّسَ (الْأَقْرَعُ) رَأْسَهُ ، وَهُوَ لَا يَكَادُ يُصَدِّقُ نَفْسَهُ مِنَ الدَّهْشَةِ وَالْفَرَحِ ، وَقَبْلَ أَنْ يَهُمَّ (الْأَقْرَعُ) بِشُكْرِ الْمَلَكِ ، سَأَلَهُ الْمَلَكُ : مَا هِيَ أَحَبُّ أَنْوَاعِ الْمَالِ إِلَيْكَ ..؟

فَقَالَ (الْأَقْرَعُ) :

أُحِبُّ الْأَبْقَارَ ، وَأَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ عِنْدِى مِنْهَا الْكَثِيرُ وَالْكَثِيرُ ..



وَكَانَ (الْأَقْرَعُ) فَقِيرًا ، فَأَعْطَى اللهُ الْمَلَكَ بَقَرَةً عُشَرَاءَ (حَامِلًا) فَقَدَّمَهَا الْمَلَكُ لِلْأَقْرَعِ ، وَقَالَ لَهُ :

هَذِهِ الْبَقَرَةُ لَكَ .. حُدُّهَا .. بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا ..

وَكَمَا حَدَثَ مِنْ قَبُلُ ، الْحَتَفَى الْمَلَكُ فَجُأَةً ، كَمَا ظَهَرَ فَجُأَةً تَارِكًا ﴿الْأَقْرَعَ ﴾ يَتَحَسَّسُ شَعْرَ رَأْسِهِ فِى دَهْشَةٍ ، وَيَنْظُرُ إِلَى الْبَقَرَةِ فِى حَيْرَةٍ ..

## \* \* \*

وَكَمَا حَدَثَ مَعَ (الْأَبْرَصِ) و (الْأَقْرَعِ) ذَهَبَ الْمَلَكُ إِلَى (الْأَعْمَى) فَوَقَفَ أَمَامَهُ، وأَلْقَى عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَلَمَّا رَدَّ الْأَعْمَى عَلَيْهِ السَّلَامَ بَادَرَهُ الْمَلَكُ بِقَوْلِهِ :

مَا هِيَ أَحَبُّ أُمْنِيَّةٍ إِلَى نَفْسِكَ ..؟

فَتَعَجَّبَ (الْأَعْمَى) مِنْ هَذَا الْغَرِيبِ الَّذِي لَا يَعْرِفُهُ ، وَلَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهُ مِنْ قَبْلُ ، وَقَالَ :

أَحبُ شَيْءٍ إِلَى نَفْسِى ، أَنْ يَزُولَ عَنِّى مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْعَمَى ، وَأَنْ يَرُولَ عَنِّى مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْعَمَى ، وَأَنْ يَرُدُ اللهُ إِلَى بَصَرِى ، فَأَبْصِرُ النَّاسَ ، وَأُمَيِّزُ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ ، وَلَا أَتَعَثَّرُ فِي خُطُواتِي ..

فَقَالَ الْمَلَكُ :

بِسُم ِ اللهِ الشَّافِي . .

ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَى وَجُهِ (الْأَعْمَى) وَمَسَحَ عَيْنَيْهِ ..

وَبِاسُمِ اللهِ الشَّافِي ، فَتَحَ الْأَعْمَى عَيْنَيْهِ ، فَأَبْصَرَ الْمَلَكَ وَاقِفًا أَمَامَهُ ، وَأَبْصَرَ كُلَّ شَيْءِ حَوْلَهُ ..



تَعَجَّبَ (الْأَعْمَى) ، وَهَمَّ بِأَنْ يَشْكُرَ الْمَلَكَ ، فَقَاطَعَهُ الْمَلَكُ بقَوْلِهِ :

أَىُ أَنْوَاعِ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ .؟

فَرَدَّ الْأَعْمَى :

أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَىَّ هِيَ الْغَنَمُ .. كَمْ أَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ عِنْدِى قَطِيعٌ مِنَ الْغَنَمِ ..!

وَكَانَ (الْأَعْمَى) فَقِيرًا ، فَأَعْطَى اللهُ المَلَكَ شَاةً وَلُودًا ، فَقَدَّمَهَا الْمَلَكُ لِلْأَعْمَى ، وَقَالَ :

هَٰذِهِ الشَّاةُ لَكَ .. مُحَدُّهَا .. بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا ..

ثُمَّ الْحَتَفَى المَلَكُ تَارِكًا (الْأَعْمَى) فِي تَعَجُّبٍ وَدَهْشَةٍ مِنَ الَّذِي حَدَثَ لَهُ .. وَكَيْفَ لَهُ أَنْ يَعْرِفَ مَنْ هُوَ هَذَا الشَّحْصُ لِيَرُدَّ إِلَيْهِ جَمِيلَهُ مَعَهُ ..

\* \* \*

عاد (الابرص) إلى حالتِهِ الطبِيعِيةِ .. عادت إليهِ زوجته وابناوه وأهلُهُ وَجِيرَائهُ وَأَصْدِقَاؤُهُ .. لَمْ يَعُدْ أَحَدٌ يَنْفِرُ مِنْهُ ، أَوْ يَشْمَئِزُ مِنْ مَنْظَرِهِ الْكَرِيهِ ، فَانْطَلَقَ يَرْعَى النَّاقَةَ الْعُشَرَاءَ الَّتِي أَعْطَاهَا لَهُ الْمَلَكُ .. وَلَمْ تَمْضِ شُهُورٌ قَلِيلَةٌ ، حَتَّى وَضَعَتِ النَّاقَةُ بَعِيرًا صَغِيرًا ، فَفَرِحَ بِهِ (الْأَبْرَصُ) وَاسْتَمَرَّ فِي رِعَايَةِ النَّاقَةِ وَصَغِيرِهَا ..

وَعَادَ (الْأَقْرَعُ) إِلَى مُمَارَسَةِ حَيَاتِهِ الطَّبِيعِيَّةِ ، لَمْ يَعُدِ النَّاسُ يَنْفِرُونَ مِنْهُ ، كَمَا كَانَ يَحُدُثُ مِنْ قَبْلُ .. فَالْطَلَقَ يَرْعَى الْبَقَرَةَ الْعُشَرَاءَ ، الَّتِي أَعْطَاهَا لَهُ الْمَلَكُ ..

وَلَهُمْ تَمْضَ أَسَابِيعُ قَلِيلَةٌ حَتَّى وَضَعَتِ الْبَقَرَةُ عِجْلَةً صَغِيرَةً .. فَفَرِحَ بِهَا (الْأَقْرَعُ) وَوَاصَلَ رِعَايَتَهُ لِلْبَقَرَةِ وَابْنَتِهَا ..



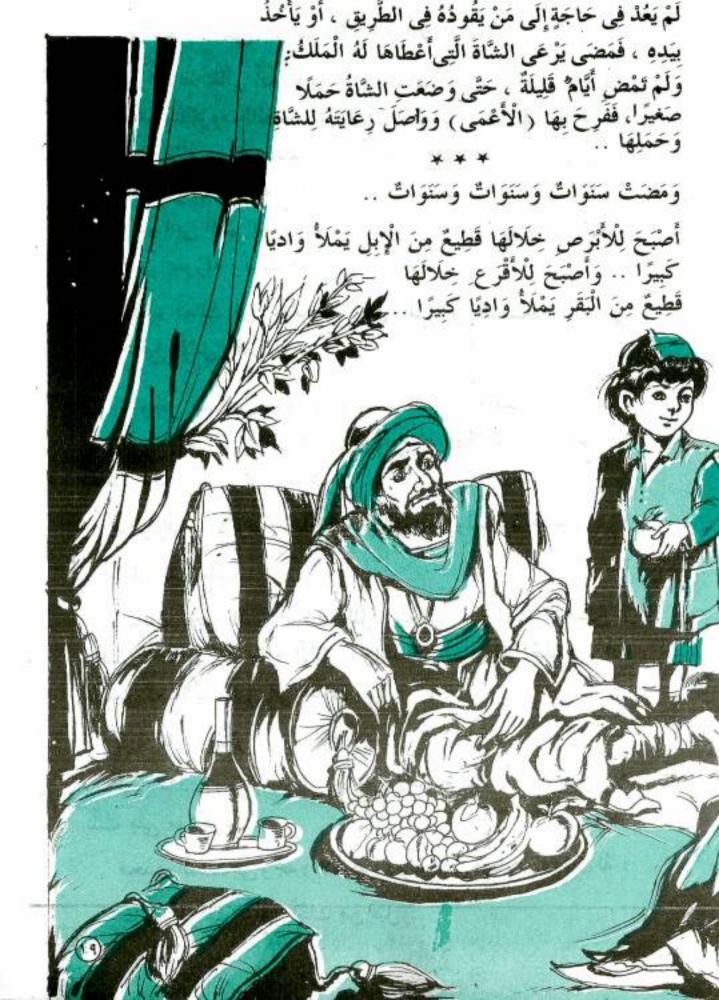

وَأُصَبَحَ لِلْأَعْمَى خِلَالُهَا قَطِيعٌ مِنَ الْغَنَمِ يَمْلَأُ وَادِيًا كَبِيرًا .. وَأَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَخْتَبِرَ مَدَى إِيمَانِ هَوُّلَاءِ الرِّجَالِ الثَّلَاثَةِ ، وَهَلْ هُمْ شَاكِرُونَ لِلنَّعْمَةِ ، مُرَاقِبُونَ لِلهِ تَعَالَى ، أَمْ أَنَّهُمْ جَاحِدُونَ مُنْكِرُونَ لِأَنْعُمِ اللهِ عَلَيْهِمْ .. هَلْ هُمْ يَتَصَدَّقُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، مَنْكِرُونَ لِأَنْعُمِ اللهِ عَلَيْهِمْ .. هَلْ هُمْ يَتَصَدَّقُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَيُحْسِنُونَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ .. هَلْ هُمْ يَتَصَدَّقُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَيُحْسِنُونَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ .. هَلْ هُمْ يَتَصَدَّقُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَيُحْسِنُونَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ بِهَا ؟ فَأَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِمَ الْمَلَكَ بِأَمْوَالِهِمْ النِّهِ عَلَيْهِمْ بِهَا ؟ فَأَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِمَ الْمَلَكَ فِى نَفْسِ صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ الْأُولَى ..

ذَهَبَ الْمَلَكُ إِلَى (الْأَبْرَصِ) ، فِي الْمَرَاعِي الْوَاسِعَةِ الَّتِي يَرْعَى فِيهَا قَطِيعَ الْإِبِلِ وَقَالَ لَهُ :

أَنَّا رَجُلٌ مِسْكِينٌ بَائِسٌ ، كُنْتُ مُسَافِرًا ، وَمَاتَتْ دَابَّتِي الَّتِي الَّتِي تَحْمِلُنِي ، وَلَيْسَ مَعِي مَالٌ أَشْتَرِى بِهِ دَابَّةً أُخْرَى لِأَعُودَ إِلَى أَهْلِي .. أَعْطِنِي بَعِيرًا أَرْكَبُهُ فِي سَفَرِي ..

فَنَظَرَ إِلَيْهِ (الْأَبْرَصُ) بِاحْتِقَارٍ وَازْدِرَاءٍ ، وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ .. فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ :

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الَّذِى أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ ، وَأَعْطَاكَ الْمَالَ بِلَا حُدُودٍ ، أَنْ تُعْطِيَنِي بَعِيرًا يُوَصَّلُنِي إِلَى بَلَدِى ..

فَرَدٌّ عَلَيْهِ (الْأَبْرَصُ) بِاحْتِقَارٍ :

لَيْسَ عِنْدِى بَعِيرٌ زَائِلٌا عَنْ حَاجَتِى لِأَعْطِيَهُ لَكَ .. انْصَرِفُ وَإِلَّا نِلْتَ مِنِّى مَا تَكْرَهُ ..

فَحَدَّقَ الْمَلَكُ فِي وَجْهِ ( الْأَبْرَصِ ) وَتَفَحَّصَ هَيْنَتَهُ . . ثُمَّ قَالَ لَهُ : كَأَنِّي أَعْرِفُكَ ، أَوْ رَأَيْتُكَ مِنْ قَبْلُ . .

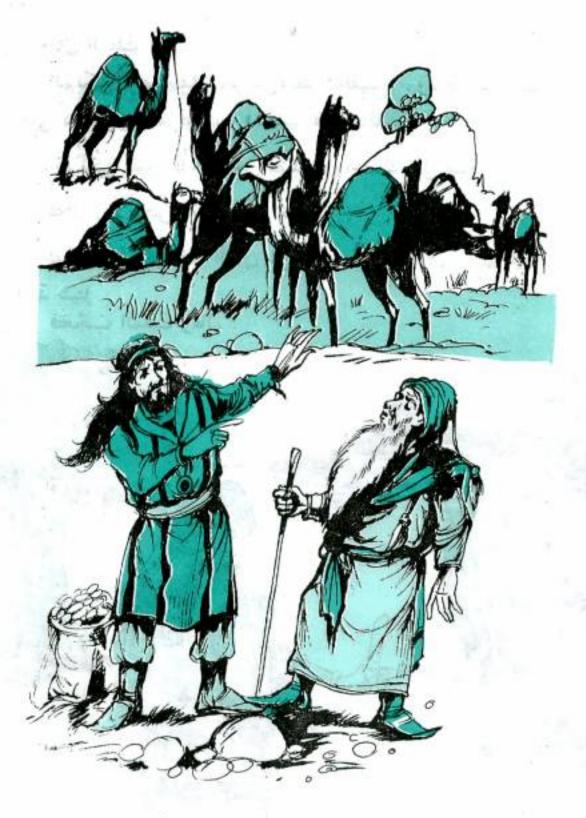

فَأَشَاحَ الْأَبْرَصُ عَنْهُ بِوَجْهِهِ فِي ازْدِرَاءٍ .. ثُمَّ قَالَ : لَكِنَّنِي لَا أَعْرِفُكَ ، وَلَمْ يَسْبِقُ لِي أَنْ تَشَرَّفْتُ بِمُقَابَلَتِكَ ..

## فَقَالَ الْمَلَكُ :

أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَنْفِرُ النَّاسُ مِنْ مَنْظَرِكَ الْقَبِيحِ ِ ، وَيَيْتَعِدُونَ عَنْكَ ، حَتَّى لَا تُعْدَيهِمْ بِمَرَضِكَ ، فَشَفَاكَ اللهُ وَعَافَاكَ .؟

أَلَمْ تَكُنْ فَقِيرًا فَأَغْنَاكَ مِنْ فَضْلِهِ ، وَأَعْطَاكَ كُلُّ هَذِهِ الْإِبِلِ .؟ فَقَالَ (الْأَبْرَصُ) بِكِبْرِيَاءٍ وَتَغَطُّرُسِ :

لَقَدْ وَرِثْتُ كُلُّ هَذَا الْمَالِ عَنْ آبَائِي ، وَأَجْدَادِي .. لَمْ يُعْطِنِ أَحَدٌ شَيْئًا .. فَتَعَجَّبَ الْمَلَكُ وَقَالَ :



إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا ، فَأَدْعُو آللَهَ أَنْ يُعِيدَكَ إِلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْمَرَض ..

ثُمَّ الْصَرَفَ عَنْهُ الْمَلَكُ ، مُتَوَجِّهَا إِلَى (الْأَقْرَعِ) وَكَانَ هُوَ أَيْضًا فِى الْمَرَاعِى يَرعَى قُطْعَانَ الْأَبْقَارِ وَالْعُجُولِ الْكَثِيرَةِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ (لِلْأَبْرَصِ) ، فَرَدَّ عَلَيْهِ (الْأَقْرَعُ) بِمِثْلِ مَا رَدَّ بِهِ (الْأَبْرَصُ) ، فَتَعَجَّبَ الْمَلَكُ وَقَالَ لَهُ :

إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا ، فَأَدْعُو اللهَ أَنْ يُعِيدَكَ إِلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْمَرَضِ ..

ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ الْمَلَكُ مُتَوَجِّهَا إِلَى (الْأَعْمَى) وَكَانَ جَالِسًا يَذْكُرُ اللهَ قَرِيبًا مِنْ قُطْعَانِ الْعَنَمِ الْكَثِيرَةِ الَّتِى تَرْعَى فِى الْمَرَاعِى، وَبَعْدَ أَنْ أَلْقَى عَلَيْهِ السَّلَامَ، قَالَ لَهُ :

أَنَا رَجُلٌ مِسْكِينٌ ، وَعَابِرُ سَبِيلٍ ، كُنْتُ مُسَافِرًا فَانْقَطَعَتْ بِى وَسَائِلُ السَّفَرِ ، وَلَيْسَ مَعِى مَالٌ يُوصِلُنِى إِلَى بَلَدِى . . أَسْأَلُكَ بِالَّذِى رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً مِنْ شِيَاهِكَ أَثْبَلَعُ بِهَا فِي سَفَرِى . .

فَرَدُّ عَلَيْهِ الْأَعْمَى :

نَعَمْ يَا أَخِى كُنْتُ أَعْمَى ، فَرَدَّ اللهُ إِلَىَّ بَصَرِى .. وَكُنْتُ فَقِيرًا فَأَغْنَانِي اللهُ .. وَاللهِ مَا أَمْنَعُ عَنْكَ شَيْئًا الْيَوْمَ ..

أَمَامَكَ قُطْعَانِي ، فَحُدْ مِنْهَا مَا شِئْتَ يَا أَخِي ..

فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ :

أَمْسِكُ عَلَيْكَ مَالَكَ يَا أَخِى .. لَقَدُ ابْتَلَاكَ اللهُ تَعَالَى فَنَجَحْتَ فِى الابْتِلَاءِ .. لَقَدْ رَضِىَ اللهُ عَنْكَ ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا رَزَقَكَ ..

ثُمَّ حَيَّاهُ وَالصَّرَفَ ..

وَلَمْ يَكُدُ الْمَلَكُ يَمْضِى ، حَتَّى عَادَ (الْأَبْرَصُ) إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ
مِنْ قَبْلُ ، مَرِيضًا يَنْفِرُ النَّاسُ مِنْهُ ، وَفَقِيرًا لَا يَمْلِكُ شَيْئًا ..
وَعَادَ (الأَقْرَعُ) إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مَرِيضًا وَفَقِيرًا ..
أمَّا (الْأَعْمَى) فَقَدْ بَارَكَ اللهُ لَهُ فِى مَالِهِ ، وَزَادَهُ إِيمَانًا عَلَى إِيمَانِهِ ، وَصَلَاحًا عَلَى صَلَاحِهِ ..

( تَمَّتُ ) رقم الابداع : ۳۴۰۵ الوقيم الدولي : ١ ــ ٢٣٦ ــ ٢٦٦ ــ ٩٧٧

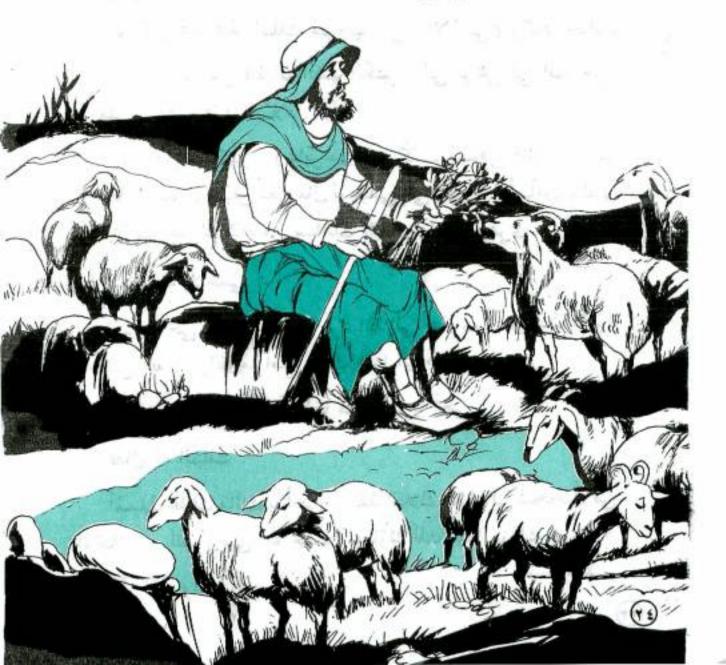